## مح يعطب الراي

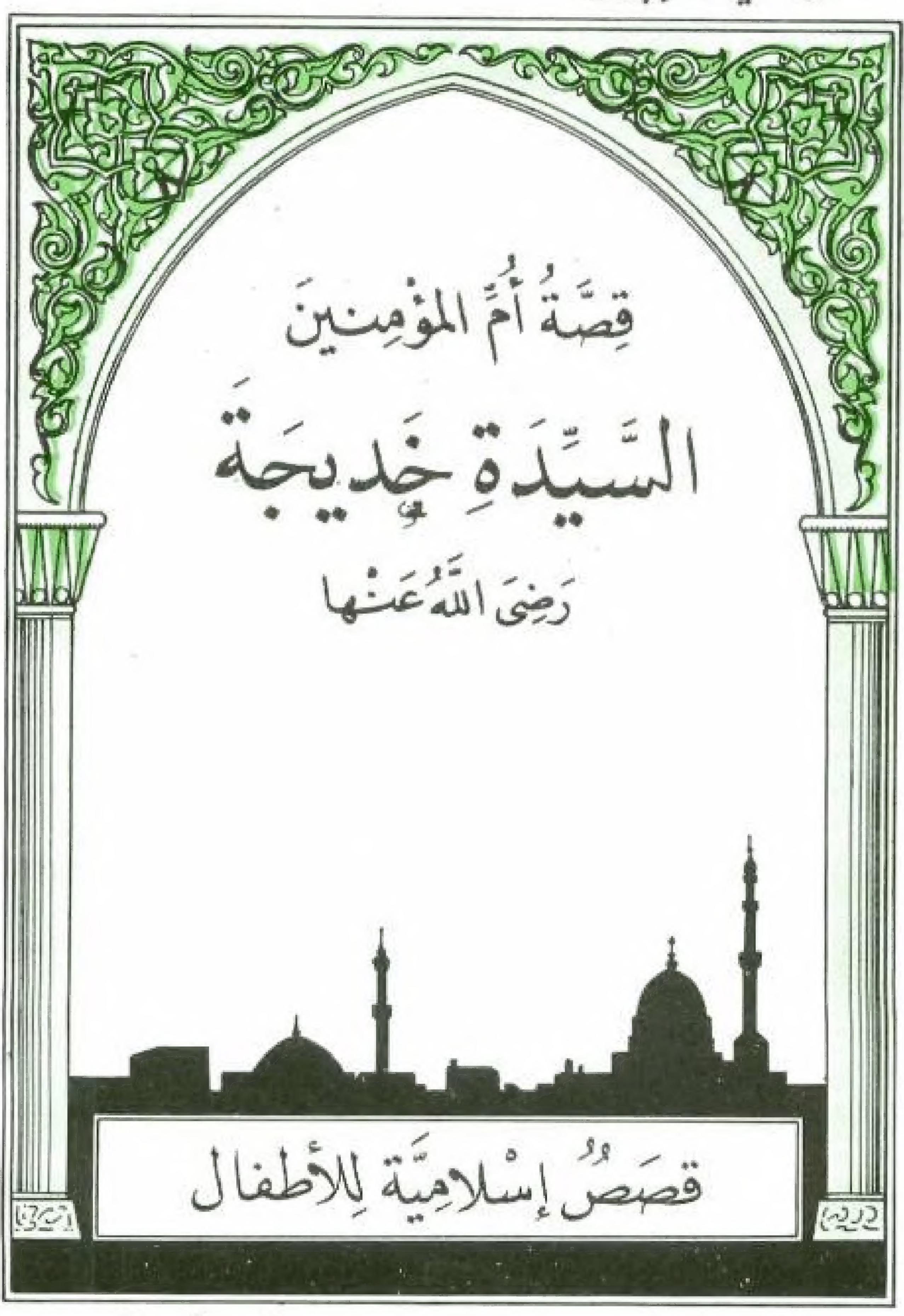

مكت معتدم

ملازم الطبع والنث

## بست التمالية الرحم التي

## فِصَّةُ السَّيْدَةِ خَدِيجَةً

ب الدرس

سَأَذُكُر لَكَ الآنَ فِصَّة أُمِّ المؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ خَديجَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها:

كَانَ فِي مَكَّةَ سَيِّدَةُ شَرِيفَةٌ جَمِيلَةٌ ، غَيِنَةٌ كَتْيرَةُ الْمَالِ ، تَزَوَّجَتْ حِينَا بَلَغَتْ سِنَّ الزَّواجِ ، ثُمَّ ماتَ زَوْجُهَا . وَكَانَتْ تُسَمَّى " الطَّاهِرَةُ " قَبْلَ الْإِسْلامِ وَبَعْدَ الإِسْلامِ .

وَجَدَت السَّيِّدَةُ خَديجَةُ أَنَّ عِنْدَها ما لَا كَتٰيرًا، فَ لَمْ نَتَنِكُلْ عَلَيْهِ، بَلْ فَكَرَتْ فِى أَحْسَنِ الطَّرُقِ لِلاِنْفِناعِ بِهِ، وَرَأَتْ أَنَّ النِّجارَةَ أَشْرَفُ وَسِيلَةٍ

(لِاسْتِنْمَارِ) مَالِهَا. وَلَكِنْ مَنِ الَّذِي يَتَجِدُ لَهَا ؟ وَذَاتَ يَوْمٍ قَالَتَ لِلْحَدِ أَقَارِبِهَا: إِنَّ أُرِيدُ تَاجِرًا أَمِينًا فِي مُعَامَلَتِهِ ، يَأْخُذُ بِضِاعَتِي إِلَى بِلادِ الشَّامِ ، وَيَسِيهُا هُنَاكَ بَدَلًا مِنَى ، وَيَشْتَرِى بِضَاعَةً يَسِيهَا هُنا. فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ فِي مَحَّكَةً أَحَدُ أَكْنَ لِمَانَةً مِنْ مُحَمَّدٍ. وَهُو مَعْرُوفُ مِنْ طَفُولَتِهِ بِالصَّدْق وَالْآمَانَةِ وَالْإِخْلَاصِ، وَالنَّشَاطِ وَالزُّهْدِ وَالصَّلاحِ . اختارت خديجة محمدًا، وأعطنه مالها وتجارتها. وَأَمَرَتْ غَلامُهَا مَيْسَرَةً أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا لَهُ فِي سَفَرهِ. سافَ رَ مُحَمَّدُ إِبْرِجَارَةِ خَدِيجَةً إِلَى المُنْامِ، فَباعَ ماكانَ مَعَهُ مِنَ البِضاعَةِ ، وَاشْنَزَى مَا يَعْنَاجُ إِلَيْهِ أهن مكذ من البصاعة.

فَمُّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ ، فَأَعْطَى السَّيِّدَةَ خَدِيجَةَ مَا اشْنَرَاهُ مِنْ بِضاعَةٍ ، وَمَا كَسَبَهُ مِنَ الْمَالِ ، خَدِيجَةَ مَا اشْنَرَاهُ مِنْ بِضاعَةٍ ، وَمَا كَسَبَهُ مِنَ الْمَالِ ، يَمْ ذَهُبَ إِلَى بَيْنِهِ حَامِدًا شَاكِرًا .

وَأَخَذَ مَيْسَرَةُ عَلامُ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ يَقُصُّ عَلَيْها مَا زَآهُ مِنَ الْعَجَاشِ فِي رَصْلَتِهِ. وَقَالَ لَهَا: إِنَّنَا لَمْ نَحِسَّ حَرارَةَ الشَّمْسِ، وَنَحْنُ راكِبُونَ الْجِمالَ في الطّريق ؛ فقد كانت فوقن عَمامَة - وهي سَحَابَةُ كَبِيرَةً - كَالْمِظَلَّةِ نَمْنَعُ عَنَا حَدَّ الشَّمْس طُولَ الطّريقِ، وَتَتْبَعُنا فِي كُلِّ مَكَانِ نَسْيرُ فيهِ، وَهِيَ مِثُلُ الشَّمْسِيَّةِ الَّتِي نَرْفَعُهَا بِأَبْدِينَا فِي الصَّيْفِ فَوْقَ رُءُوسِنا. ثُمَّ قابَلْنا في طَرِيقِنا راهِبًا أمِنَ النَّصِارَى في النَّامِر. فَوَقَفَ مُدَّةً طُويلَةً يَنْظُو إِلَى مُحَمَّدٍ، وَهُوَ مُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْحَكَّدِ اللهِ مُحَكِّدٍ اللهِ عَكَلَّ الإغجابِ. نُهُمَّ سَأَلَنِي بَعْدَ أَنْ رَأَى السَّحَابَةَ الْكَبِيرَةَ فَوْقَ مُحَمَّدٍ دَائِمًا: مَنْ ذَلِكَ الشَّابُ ؟ فَأَجَبْتُهُ: هُوَ مُحَكَّد بْنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِب،

<sup>(</sup>١) الرّاهِبُ : هُو رَجُلُ مُتَعَبِّدٌ مِنْ المُسِيحِيِّينَ

وَأُسْرَتُهُ أَشْرَفُ أَسْرَةٍ مِنْ قُرُيْشِ بِمَكَّةً. فقالَ لِى الرَّاهِبُ: ذلكَ نَبِيُّ ، وَهُو أَعْظَمُ الأَنْبِياءِ ، وَخاتَمُ الرُّسُلِ ، يُرْسِلُهُ اللَّهُ بِدينِ كامِل. إحْذَرْ وَاحْتَرِسْ أَنْ يَعْرِفَهُ الْيَهُودُ ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ مَكِيدَةً أَوْ يُؤْذُوهُ !

وَحِينَمَا ذَهَبْنَا إِلَى السُّوقِ لِنَبِيعَ مامَعَنَا وَنَشْتَرِى ما نُرِيدُهُ كَانَ مَثَلًا عِالِيًا لِلسَّماحَةِ وَكَرَمِ الأَخْلاقِ، مَا لُرِيدُهُ كَانَ مَثَلًا عَالِيًا لِلسَّماحَةِ وَكَرَمِ الأَخْلاقِ، وَاللَّمَانَةِ . لَمْ يُحَاوِلُ مُطْلَقًا أَنْ يَعْشَلُ أَخْدًا ، وَلَمْ يَطْلُبُ كَسْبًا أَوْرِبُحًا لِاحَقَّ لَنافِيهِ. يَغْشَ أَحَدًا ، وَلَمْ يَطْلُبُ كَسْبًا أَوْرِبُحًا لِاحَقَّ لَنافِيهِ. وَكَمْ اللَّهُ عَلَى مَعْمَ عَلَى مُعْمَلُونُ مَعْمَ عَلَى مَعْمَ عَلَى مَعْمَ عَلَى مَعْمَ عَلَى مَعْمَ عَلَى مَعْمَ عَلَى مَعْمَ عَمْمَ عَلَى مَعْمَ عَلَى مُعْمَ عَلَى مُعْمَلُولُ عَلَى مَا سَعْمَ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مَعْمَ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمَلِكُ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلُكُمْ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمِعُمْ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمُولُ مُعْمَلُومُ عَلَى مُعْمُعُمْ عَلَى مُعْمَعْمُ عَلَى مُعْمُ عَلَى مُعْمُعُمْ عَلَى مُعْمَعُمُ عَلَى مُعْمُع

<sup>(</sup>۱) (عائلته). (۱) برآف .

فَأَعِجَبَتْ بِهِ فِي نَفْسِها الْإِعْجَابَ كُلَّهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّهُ لَامَشِيلَ لَهُ بَيْنَ الْعَرَبِ فِي خُلُقِهِ وَأَمَانَتِهِ ، وَصِدْقِهِ وَبَرَكْتِهِ ، وَنَبْلِهِ وَزُهْدِهِ وَقَنَاعَتِهِ . وَكَانَ لِلسَّيَّدَةِ خَدِيجَةً صَدِيقَةً مُخَلِصَةً وَفِيَّةً السُّمُهَا نَفِيسَةُ. فَقَالَتْ لَهَا صَدِيقَتْهَا نَفِيسَةُ: لَقَدْ خَطَبَكِ كَتِيرُونَ مِنْ عُظَماءِ مَكَّةً، وَقَدَّمُوا لَكِ كَتِيرًا مِنَ المَالِ، فَرَفَضِتِ أَنْ تَنزَوَّجِي أَحَدًا مِنْهُمْ. وَأَعْتَقِدُ أَنَّ مَحَمَّدًا أَحْسَنُ مِمَّنْ تَقَدُّمُوا إِلَيْكِ جَمِيعًا ، وَهُوَ أَعْظُمُهُمْ مِنْ غَيْرِ شَكَّ ؛ لِأَنَّهُ زَاهِدُ لايفكُرُ في مال . فَهَلْ تَرْضَيْنَهُ زَوْجًا لَكِ يَاخَدِيجَهُ ؟ وَقَدْ سَمِعْتِ مَاقَالَهُ الرَّاهِبُ عَنْهُ. فَسَأَلُنْهَا خَدِيجَةُ: هَلْ تَنكُمْ مَعَكِ مُحَمَّدُ فِي الزَّواجِ يَا نَفِيسَةً ؟ فَأَجَابَتْ نَفِيسَةُ: أَنَا أَتَكُمُّومَعَهُ فَي ذَلِكَ إِذَا رَغِبْتِ. فَقَالَتَ لَهَا خَدِيجَةُ: تَحَدَّفِي مَعَهُ فِي ذَٰلِكَ ، ثُمَّ أَخْبِرِ بِنِي

بما يقوله لك الك

ذَهَبَتُ نَفِيسَةُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَقَالَتْ لَهُ : يَا مُحِدُ ، مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ أَنْ تَتَزَقَحَ ؟ أَجَابَ مُحَمَّدُ : لَيْسَ مِا الَّذِي يَمْنَعُكَ أَنْ تَتَزَقَحَ ؟ أَجَابَ مُحَمِّدُ : لَيْسَ بِيدِي مَالُ أَتَزَقَحُ بِهِ .

قَالَتْ نَفِيسَةُ ؛ فَإِنْ كَفَيْتُكَ ذَٰلِكَ ، وَدُعِيتَ إِلَى الشَّرَفِ وَالْكَمَالِ أَلَا تَجِيبُ إِلَى الشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ وَالْمَالِ وَالْجَمَالِ أَلَا تَجِيبُ ؟ الشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ وَالْمَالِ وَالْجَمَالِ أَلَا تَجِيبُ ؟ فَمَنْ هِيَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ أَنَ فَمَنْ هِيَ ؟

قَالَتْ نَفِيسَةُ : هِى خَدِيجَةُ الطَّاهِرَةُ . قَالَ مُحَكِمَّدُ : وَكَيْفَ لِى بِذَٰلِكَ وَأَنَا فَقِيرٌ وَهِى كَثْنَرَةُ الْغِنَى ؟

قَالَتْ نَفِيسَةُ : إِنَّهَا لا تُقَكِّرُ فِي مَالٍ ، وَلَيْسَتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَالِ . وَلَكِنَّهَا تُقَكِّرُ فِي عَظَمَتِكَ الْحُلْقِيَةِ ، وَلَكِنَّهَا تُقَكِّرُ فِي عَظَمَتِكَ الْحُلْقِيَةِ ، وَشَخْصِيَّتِكَ الْكَامِلَةِ ، وَنَفْسِكَ الْخُلْقِيَةِ ، وَشَخْصِيَّتِكَ الْكَامِلَةِ ، وَنَفْسِكَ الشَّرِيقَةِ ، وَرُوحِكَ الطَّاهِرِ ، وَنُبلِكَ النَّادِرِ . وَنَفْسِكَ الشَّرِيقَةِ ، وَرُوحِكَ الطَّاهِرِ ، وَنُبلِكَ النَّادِرِ .

فَرِحَ مُحَمَّدُ مِمَا ذَكَرَتُهُ لَهُ صَدِيقَتُهَا نَفِيسَةُ ، وَسُرَّتُ خَدِيجَةُ مِمَا سَمِعَتْ. وَعَزَمَ مُحَمَّدُ فِي نَفْسِهِ وَسُرَّتُ خَدِيجَةَ لِتَكُونَ زَوْجَتَهُ وَشَرِيكَتَهُ فِي حَياتِهِ. أَنْ يَخْطُبُ خَدِيجَةَ لِتَكُونَ زَوْجَتَهُ وَشَرِيكَتَهُ فِي حَياتِهِ. قَالَ مُحَمَّدُ لِأَعْمامِهِ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبُ خَدِيجَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ لِأَعْمامِهِ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبُ خَدِيجَة ، فَوافَقُوا عَلَى أَنْ يَتَزَوِّجَها. وَأَرْسَلَتْ إِلَى عَمِّها فَوافَقُوا عَلَى أَنْ يَتَزَوِّجَها. وَأَرْسَلَتْ إِلَى عَمِّها عَمْرو بْنِ أَسَدٍ ، وَأَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَ ؛ لِأَنَّ أَباها عَلَى مَيِّتًا .

وَجَاءَ أَعْمَامُ الرَّسُولِ يَتَقَدَّمُهُمْ عَمَّهُ أَبُوطَالِبٍ،
فِي وَقْتٍ مُحَدَّدٍ بَيْنَ أَسْرَتِهِ "عاملَتِهِ" وَأَسْرَتِها.
وَقَالَ عَمَّهُا: إِشْهَدُوا يَاعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ أَنِي قَدْ
زَوَّجْتُ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَدِيجَة بِنْتَ خُويْلِدٍ.
وَشَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَهَنَّا وُهُمَا أَصْدَقَ تَهْنِئَةٍ ،
وَرَجُوْا لَهُمَا زَواجًا سَعِيدًا.

وَرَجُوْا لَهُما زَواجًا سَعِيدًا . وَقَالَتُ خَدِيجَةُ الْمُحْسِنَةُ الْكَرِيَةُ لِحُمَّدٍ : إِذْ هَبْ وَاذْبَحْ جَمَلَيْنِ ، وَأَطْعِمِ النَّاسَ وَالْفُقَرَاءَ وَالْسَاكِينَ. فَفَعَلَ .

وَسَعِدَ مُحَمَّدُ بِخَدِيجَةً، وَسَعِدَتْ خَدِيجَةُ بِحُمَّدٍ. وَفَرِحَ أَبُوطَالِبِ فَرَحًا كَيْنِيرًا، وَحَمِدَ اللَّهَ كُلَّ الْحَدْ. وَكَانَتْ حَيَاتَهُمَا سَعِيدَةً مُوفَقَدً ، كُلُّهَا تَحَبَّةُ وَتَعَاوِنَ ، وَوَفَاءُ وَإِخْلَاصُ . وَالسَّيِّدَةُ خَدِيجَةً أَوَّلُ زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا الْمُصْطَعَى وَعُمْرُهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَعُمْرُهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً . وَلَمْ بَنَزَوَّجُ قَبْلُهَا وَلِلْاعَلَيْهَا حَتَّى مَانَتْ . وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلادَهُ جَمِيعًا، وَهُم: الْقَاسِمُ وَعَبْدُ اللّهِ ، وَزُيْنَبُ ، وَرُقَيَّةُ ، وَأُمَّ كُلْتُوم ، وَفَاطِمَةُ . أمَّا إِبْراهِيمُ فَفَدْ كَانَ مِنْ مارِيةَ الْقِبْطِيَّةِ (؟) وَذَاتَ يَوْمٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُلَكُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ،

<sup>(</sup>١) قَدَمَاتًا وهُمَا طِعْلَدِنِ . (٢) الَّتَى أَهْدَاهَا المُقُوفِسَ إِلَى النَّبِيِّ .

لِأُوَّلِ مَرَّةٍ ، وَقَالَ لَهُ : اِقْدَأْ . فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : اِقْدَأْ . فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : اِنْ لا أَعْرِفُ الْقِراءَةَ وَالكِنابَة . الْقِراءَةَ وَالكِنابَة .

فَقَالَ لَدُ جِبْرِيلُ: " إِقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكُ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ" . إِفْ رَأُورَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَالَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَالَوْ بَعْلَمْ." لَرْ يَعْتَدِ الرَّسُولُ نُزُولَ جِبْرِيلَ عَلَيْدِ فَارْتَعَدَ وَرَجَعُ إِلَى خَدِيجَةً وَهُوَ أَصْفَرُ اللَّوْنِ ، وَأَخْبَرُهَا بِمَا حَدَثَ ، فَوَقَفَتْ جِانِبِهِ وَطَمْأَنْتُهُ وَقَالَتْ لَهُ : أَبْشِرْ فَوَاللّهِ لايُخْزِيكَ اللّهُ أَبُدًا. إِنَّكَ تَعْطِفُ عَلَى الْأَفَارِبِ، وَتَحْسِنُ إِلَيْمٍ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتُساعِدُ المُحْتَاجَ وَالْمَيْتِيمَ ، وَلَكُومُ الضَّيْفَ ، وَتُودِّى الْأَمَانَةُ ." تُمَّ ذَهُبَتْ بِهِ إِلَى ابْنِ عَمُّها، فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ العظم وسته

<sup>(</sup>١) جمع عَلَقَة وهِمَ القِطعَةُ اللَّهِ النَّهِ مِنَ الدُّمِ الغَليظ.

فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْكَ هُوَ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ اللَّهِ عَلَيْكُ هُوَ الْمُلَكُ جِبْرِيلُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى . وَإِنَّكَ نَبِي هُذِهِ الْأُمَّةِ . اللَّمَّةِ . فَاطْمَأَنَ قَلْبُهُ كُلَّ الإطْمِشْنانِ . فَاطْمَأَنَ قَلْبُهُ كُلَّ الإطْمِشْنانِ .

وَقَدْ مَكَثَ الرَّسُولُ الْأَمِينُ ثَلاثَ سَنُواتٍ يَدْعُو قَوْمَهُ سِرًّا لِعِبادَةِ اللَّهِ وَحُدَهُ . ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ عِلْمَهُ سِرًّا لِعِبادَةِ اللَّهِ وَحُدَهُ . ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ عِلْدَّعُوةِ إِلَى الْإِسْلامِ جَهْرًا وَعَلَنًا . فَدَعا إِلَى دِينِ

الله بصوت مرتفع.

فَآذَاهُ قَوْمُهُ كُلَّ الْإِيدَاءِ ، وَهَزِنُوا بِهِ ، وَابْتَعَدَ عَنْهُ أَقَارِبُهُ ، وَصَبَرَ صَبْرًا كَثِيرًا عَلَى أَذَاهُمْ ، عَنْهُ أَقَارِبُهُ ، وَصَبَرَ صَبْرًا كَثِيرًا عَلَى أَذَاهُمْ ، وَاسْتَمَرَّ فِي دَعُوتِهِ وَتَبْلِيغِ رِسالَتِهِ . وَكانَتِ السَّيِّدَةُ وَاسْتَمَرَّ فِي دَعُوتِهِ وَتَبْلِيغِ رِسالَتِهِ . وَكانَتِ السَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ نَسُاعِدُهُ كُلَّ المُساعَدةِ حَتَى خَجَحَ فِي أَداءِ خَدِيجَةُ نَسُاعِدُهُ كُلَّ المُساعَدةِ حَتَى خِن أَجْلِهِ ، وَلَمْ رَسالَتِهِ كُلَّ خَاحٍ . وَتَحَمَّلَت الْأَذَى مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَمْ رَسالَتِهِ كُلَّ خَاحٍ . وَتَحَمَّلَت الْأَذَى مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَمْ تَشْكُ أَلَا وَلاضَجًا " وَعَاوَنَتُهُ عِمَالِها وَنَفْسِها . وَمَا وَنَفْسِها .

<sup>(</sup>١) جَهَرَ بِالْفَوْلِ : رَفَعَ بِهِ صَبُوتَهُ . (٢) الْضَبَجُرُ : الْفَلُقُ مِنَ الْغُمِّر .

وَأَقَى جِبْرِيلُ فَعَلَّمَ النَّبِيِّ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ ، فَأَقَى خَدِيجَةً وَعَلَّمَهَا ذَلِكَ ، فَتَوَضَّأَتْ كُوضُوئَهِ، وَصَلَّتْ كَصَلاتِهِ ، وَلَمْ تُعَارِضُهُ فِي شَيْءٍ ، بَلْ فَعَلَتْ مَا أَمَرَ يَصَلاتِهِ ، وَلَمْ تُعَارِضُهُ فِي شَيْءٍ ، بَلْ فَعَلَتْ مَا أَمَرَ بِهِ ، وَقَبِلَتْ إِرْشَادَهُ وَنُصْحَهُ ، وَعَمِلَتْ كُلَّ مِا أَمَرَ بِهِ ، وَقَبِلَتْ إِرْشَادَهُ وَنُصْحَهُ ، وَعَمِلَتْ كُلَّ مِا أَرَادَهُ ، وَالنَّاسُ مِعْرِضُونَ عَنْهُ ، وَنَاقِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ دَعُوتِهِ إِيَّا هُمْ إِلَى الْإِسْلامِ .

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ خَدِيجَةَ بِكُلِّ خَيْرٍ طُولَ حَيَايِتِهِ ، وَمِنْ أَقُوالِهِ عَنْها : " آمَنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتَ بِ الْمُنَتَ بِ اللَّهُ مَنْهَا الْوَلَدَ النَّاسُ . وَصَدَّقَنْنِي إِذْ كَذَّ بَنِي النَّاسُ . وَواسَتْنِي إِذْ كَذَّ بَنِي النَّاسُ . وَرَزَقَنِي النَّاسُ . وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ فِي مَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ . وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ دُونَ غَيْرِها مِنَ النَّسَاءِ . وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ دُونَ غَيْرِها مِنَ النَّسَاءِ .

وَهِيَ خَيْرُ قَدُونَ إِللْفَتياتِ وَالسَّيَداتِ .

١١) نَقَرَعَلَيه : عَنْبَ عَلَيه ، ونَقَرَالامْرَ : كَرِهُـهُ .

<sup>(</sup>١) وقت أن ، رحيناً . (٣) خيرمننل .